فقال (ع): يُخَيَّرُ أَهِلُ الدَّين بِأَن يُعْطُوا الَّذَى أَدرك مَتَاعَةُ مَالَه ويأْخَذُوا الْمَتَاعَ أَو يُسلِموا إليه ما أَدركَ مِن مَتَاعِه ، قيل له : فإن اختَارُوا آخِذَ المُتَاعَ أَو يُسلِموا إليه ما أَدركَ مِن مَتَاعِه ، قال (ع): الرِّبحُ والوضيعةُ (١) للَّذَى المتاع فربِحُوا فيه أَو وُضِعُوا ما حالُهم ، قال (ع): الرِّبحُ والوضيعةُ (١) للَّذَى عليه الدين وله عليه ما بتى (١).

(۱۸۹) وعنه (ع) أنّه قال في رجل لَحِقَه دين فَقُلِّس (٣) لغرمائه ، ثم أعطاه بعد التقليس رجلٌ مالاً قِرَاضاً (٤) فرَيِحَ في مالِ القِراضُ أو لَمْ يَرْبَحْ ما حاله ، فقال عليه السلام : الذين دايَنُوهُ بعد التقليس أولى من المقارِض (٥) ومِن غرمائه الأوّلين ، والمُقَارِضُ أولى من اللين داينوه قبل التقليس وإن كان المُقَارَضُ لم يُفلِّس ، وهو يتّجر بوجهِه إلّا أنّه مُعدِمٌ ، فقال : هذا المتاعُ بعَيْنِهِ ، وهذا المال بعينِهِ لفلانٍ ، فإنّه يُصَدَّقُ وصاحبُ أصلِ المالِ القِراضِ أولى به (٢).

(١٩٠) وعنه (ع) أنَّه قال: المفلسُ إذا قَامَ عليه الغُرَمَاءُ فإنَّه يَبْدَأُ منهم بقَبْضِ حَقِّهِ ممّا وُجِدَ في يَدَيْهِ كلُّ عامل عَمل فيهِ (٧) أَو أَجِيرٍ ٱستُوجِر

<sup>(</sup>١) حشى س المقارضة أى صورة ، أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح بينهما على ما يشترطان، من ق. والوضيعة على المال .

<sup>(</sup> ۲ ) « وله عليه ما بتی » خه نی د ، وحذ نی ی .

<sup>(</sup>٣) كذا أنى ي.

<sup>(</sup> ٤ ) حش ه – شركة القراض هو أن يدفع الرجل إلى رجل مالا يتنجر به ، و يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه ، وتكون الوضيعة على رأس المال .

<sup>(</sup>ه) ســـالمقارض ۽ .

<sup>(</sup>٢) حش ه - ومنه يحبس فى كل دين ما خلا دين الولد على الوالدين أو على بمض الأجداد من قبلها ، ويحبس الأب فى نفقة الولد ، ولا تشبه النفقة الدين ، ويحبس المسلم اللذى فى دينه ، والزمن الصحيح ، تمت حاشية ، حش ى - أى فيأخذ الغرماء بعد ذلك أى بعد أن يأخذ العامل أجرة علمه ، ويأخذ الأجير أجرته، ويعطى ثمن دابة وما بتى بالقسمة .

<sup>(</sup>۷) ه ، ی ، د ، زد -- بأجرته .